

سماحة النسبخ كُرِّ الْمُحْتِّرُ وَكُرِّ النَّسِّ كُرِّ وَالْمَالِكُونِ الْمُحْتِرِ كُرِّ الْمُحْتِرِّ وَكُرِّ النَّكِّ كُرِيْنِ الْمُحْرِّ وَالْمِحْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رحمه الله نعالى







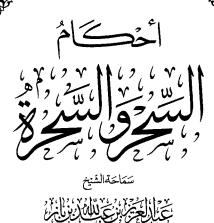

ر مرك الله تغالى وحرك المركب

إعداد أحمد العمران





### حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولح ١٤٢٨ هـ ـ ٢٠.٠ م



المملكة العربية السعودية - ص . ب ١٤٢٧٧ الرياض ١٥٢٦ ماتف ، ١٦٢٧٥٥٠ - المعرض ، ١٦٧٢٥٥٨ - فاكس ، ١٦٤١٦٠٥٠ التغربية ، ١٩٠١٤١٦٠٥ - التغربية ، ١٩٠١٤١٦٠٥

# بِنِيْ لِلْمَا لِنَجَ لَلَجَيْرَ

### المقدمية

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فالكلام عن السحر والسحرة مهم جدًّا؛ لخطره على عقائد الناس وقلوبهم، ولكونه داء عضال يسري في الأمة. لذلك يجب على العلماء التنبيه والتحذير من ذلك المرض الخطير الذي يفتك بعقائد الأمة، وذلك ببيان حكمه ووضع جميع الاحتياطات الوقائية كما لو أنه مرض يفتك بالأبدان.

ولا شك بأن أمراض العقائد أشد خطراً من أمراض الأبدان، لكون مرض البدن مقصور على هذه الحياة الدنيا ومرض العقيدة يشتمل الدنيا والآخرة، ولا شك بأن السحر من أخطر أمراض العقائد.

وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على عقائد الناس ــ في بعض القنوات الفضائية التي تبث السحر والشعوذة للرجال والنساء الكبير والصغير \_ نضع بين يديك أخي المسلم هذه المادة الموسومة بـ«أحكام السحر والسحرة» للإمام الرباني سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ قدُّس الله روحه ونوَّر ضريحه وأسكنه الفردوس الأعلى \_ علَّها أن تكون موعظة لمن وقع في تلك المخالفات العقدية من سؤال الكهنة والسحرة والعرافين.

هذا والله أسأل أن ينفع بهذا الجمع إنه جواد كريم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الناشـر





# السيحر وأنواعيه

الحمد لله<sup>(۱)</sup>، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدىٰ بهُداه، أما بعد:

فإن السحر من الجرائم العظيمة، ومن أنواع الكفر، ومما يُبتكل به الناس قديماً وحديثاً في الأمم الماضية وفي الجاهلية، وفي هذه الأمة، وعلى حسب كثرة الجهل، وقلة العلم، وقلة الوازع الإيماني والسلطاني يكثر أهل السحر والشعوذة، وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس عليهم، ولأسباب أخرى، وعندما يظهر العلم ويكثر الإيمان، ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون، وينتقلون من بلاد إلى بلاد لالتماس المحل الذي يروج فيه باطلهم، ويتمكنون فيه من الشعوذة والفساد.

وقد بيَّن الكتاب والسُّنَّة أنواع السحر وحكمها.

<sup>(</sup>١) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٨/ ٦٥-٦٩).

فالسحر سُمي سحراً؛ لأن أسبابه خفية، ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم، والتزوير على عيونهم، وإدخال الضرر عليهم، وسلب أموالهم إلى غير ذلك، بطرق خفية لا يفطن لها في الأغلب، ولهذا يسمى آخر الليل: سَحَراً؛ لأنه يكون في آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم، ويقال للرئة: سحر؛ لأنها في داخل الجسم وخفية.

ومعناه في الشرع: ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة، كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: ﴿قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّا أَنَ تُلْقِى وَإِنَّا أَنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴿ قَالُ بَلَ الله عَن سِحْرِهِمْ أَنَّا أَنَ تُلْقِى وَإِنَّا أَنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴿ قَالَ بَلَ أَلَقَى وَإِنَّا أَنَ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلَقَى ﴿ قَالَ بَلَ أَلَقَوَا فَإِنَا لَا تَغَفّ إِنَّكَ أَنتَ اللهِ عَن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَا تَغَفّ إِنَّكَ أَنتَ اللَّقَاقُ عَلَى اللهِ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَعْفَ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ عَلَى اللهِ وَلَا يَعْفَ إِنَّكَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَعْفَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع عقد ينفثون فيها، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمِن شُكَرَّالنَّفَا ثُنُتِ فِ ٱلۡمُٰكَـٰدِ﴾ [العلق: ٤]، وقد يكون من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالاً قد تغير عقل الإنسان، وقد تسبب مرضاً له، وقد تسبب تفريقاً بينه وبين زوجته فتقبح عنده، ويقبح منظرها فيكرهها، وهكذا هي قد يعمل معها الساحر ما يبغض زوجها إليها، وينفرها من زوجها، وهو كفر صريح بنص القرآن، حيث قال عز وجل: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَنطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانُّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فأخبر سبحانه عن كفرهم بتعليمهم الناس السحر، وقال بعدها: ﴿وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَالِلَ هَـٰدُوتَ وَمَرُوتَ ۚ وَمَا نُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولُاۤ إِنَّمَا نَحَنُ فِشَنَّةٌ فَلَا تَكُفُورٌ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ثم قال سبحانه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَفْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِدِء مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يعنى: هذا السحر وما يقع منه من الشُّر كله بقدر سابق بمشيئة الله، فربنا جل وعلا لا يُغلب، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى، فقد يُبتلى هؤلاء بالسحر، ويُبتلى هؤلاء بالمرض، ويُبتلى هؤلاء بالقتل... إلى غير ذلك، ولله الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدِّر، وفيما يشرعه سبحانه لعباده، ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا هُم بِضَا آرِينَ بِهِ - مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يعنى بإذنه الكونى القدرى لا بإذنه الشرعي، فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم عليهم ذلك، لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه يقع من فلان السحر، ويقع من فلانة، ويقع على فلان، وعلى فلانة، كما مضى قدره: بأن فلاناً يصاب بقتل، أو يصاب بمرض كذا، ويموت في بلد كذا، ويرزق كذا، ويغتني أو يفتقر، وكله بمشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّاكُلُشَىْءٍ خَلَقْتُهُ بِفَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿مَاۤأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبّْلِ أَن نَبْرًا هَمَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحديد: ٢٢].

فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم، لا تقع عن جهل من ربنا فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية جل وعلا، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيٍّ عَلِيمٌ ﴾ [الانفال: ٧٥]، وقال سبحانه: ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّشَيْءٍعِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، فهو يعلم كل شيء، ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، ولكن له الحكمة البالغة، والغايات المحمودة فيما يقضي ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل، وإزالة ملك، وإقامة ملك، ومرض وصحة، وسحر وغيره.

وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة، وعن قدر سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية،

كما تقدم في قوله عز وجل: ﴿قَالُواْيَـٰمُوسَىۤإِمَآأَنۡتُلْقِيَوَ إِمَّآأَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ أَلَكُ مَلَ أَلْقُواۤ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَّيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٥، ٦٦]، يخيل إلى الناظر أن هذه العصي، وأن هذه الحبال حيَّات تسعى في الوادي، وهي حبال وعصي، لكن السِحرة خيلوا للناس لما أظهروا أمام أعينهم من أشياء تعلّموها تغيّر الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم، قال سبحانه: ﴿ يُعَيِّلُ إِلِّيهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَلْـقَوَّأُ سَحَرُوٓا أَعْدُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡرَهۡبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وهي في الحقيقة ما تغيرت، حبال وعصي، ولكن تغيّر نظرهم إليها بسبب السحر فاعتقدوها حيَّات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة، وتسمية بعض الناس: «تقمير» وهو: أن يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه، فيكون بصره لا يدرك الحقيقة فقد يؤخذ من حَانُوتُه أو منزله ما فيه ولا يشعر بذلك، يعني: أنه لم يعرف الحقيقة، فقد يرى الحجر دجاجة، أو يرى الحجر بيضة، أو ما أشبه ذلك؛ لأن الواقع تغير في عينيه؛ بسبب عمل الساحر وتلبيسه، فَسُحِرَت عيناه، وجُعِلَ هناك من الأشياء التي يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة على ما هي عليه، هذا من السحر الذي سماه الله: عظيماً في قوله جل وعلا في سورة الأعراف: ﴿فَلَمّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعَيّرُ النّاسِ وَاسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَاءُو

فسَحرهم (١) على نوعين: نوع يكون بالتخييل والتزوير على العيون حتى تُرى الأشياء على غير ما هي علمه.

ونوع آخر منه ما يسمى: الصرف والعطف، يكون بالعقد والنفث والأدوية التي يصنعونها من وحي الشياطين، وما تزينه لهم ويدعونهم إليه. وهذا النوع الثاني يحصل به تحبيب الرجل إلى امرأته، أو بغضه

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۸۱).

لها والعكس، وهكذا غير الزوج والزوجة مع الناس الآخرين؛ ولهذا شرع الله لنا الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وشرع لنا الاستعاذة من كل سوء.

### حكسم السساحير:

وحكم (۱) الساحر الذي يعلم منه أنه يخيل على الناس، أو يترتب على عمله مضرة على الناس؛ من سحر العيون، والتزوير عليها، أو تحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، أو ضد ذلك مما يضر الناس، متى ثبت ذلك بالبينة لدى المحاكم الشرعية وجب قتل هذا الساحر، ولا يقبل منه توبة ولو تاب.

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله بقتل السحرة وعدم استتابتهم، وثبت عن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل الجارية التي سحرتها فقتلت، وثبت عن جندب الخير، ويقال: جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه وجد

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۸۱-۸۲).

ساحراً يلعب عند الوليد فأتاه من حيث لا يعلم فقتله، وقال: «حد الساحر ضربه بالسيف» يروى عنه مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح عند أهل العلم: أنه موقوف من كلام جندب رضى الله عنه.

وقد سبق ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله \_ أعني: أمراءه \_ بقتل السحرة، لمنع فسادهم في الأرض، وإيذائهم للمسلمين وإدخالهم الضرر على الناس، فمتى عُرِفوا وجب على ولاة أمر المسلمين قتلهم، ولو قالوا: تبنا؛ لأنهم لا يؤمنون، لكن إن كانوا صادقين في التوبة نفعهم ذلك عند الله عز وجل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقَبُلُ النَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السّرِيّاتِ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقول النبي السّرِيّاتِ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَ لُوبَ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقول النبي

. أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٣) بلفظ الهجرة.

يخبر عن توبته، وأنه كان فعل كذا فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته؛ لأنه جاء مختاراً طالباً للخير معلناً توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدَّعي عليه أحد، والمقصود: أنه إذا جاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته؛ لأنه جاء تائباً نادماً، كغيره من الكفرة ممَّن يكون له سلف سيئ ثم يَمُنُّ الله عليه بالتوبة من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد.

### ختامــــأ:

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۷۵-۸۰).

بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ﴾ [التوبة: ٧١].

وكل مجتمع يقل فيه العلم ويغلب فيه الجهل تكثر فيه هذه الشرور من السحر والكهانة والتنجيم، وسائر أنواع الشعوذة؛ لعدم وجود الرادع عنها، والمنكر لها، وعدم وجود الوازع السلطاني، والوازع الإيماني، وكل مجتمع يكثر فيه أهل الإيمان والعلم ويقل فيه أهل الجهل تقل فيه هذه الشرور وهذه الأباطيل.

وقد كانت هذه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثاني عشر وما قبله بأزمنة كثيرة مليئة من هذه الشرور؟ من الكهانة، والسحر، والشرك بعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والجن، وغير ذلك في أرجاء الجزيرة جنوبها وشمالها، حتى يسر الله الإمام المصلح الموفق الشيخ العلامة شيخ الإسلام في عصره: محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه فقام بالدعوة إلى الله، وبذل وسعه في بيان ما شرع الله لعباده وما حرمه عليهم وبيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وبعث الله به

محمداً عليه الصلاة والسلام، وألَّف المؤلفات في ذلك، مثل (كتاب التوحيد)، وقد بيَّن فيه ما يتعلق بالكهانة والسحر والتنجيم، وألَّف رسالة صغيرة هي: (ثلاثة الأصول) فيها أصول العقيدة، وألَّف كتاب (كشف الشبهات) الذي بيّن فيه شبهاً كثيرة، يُشَبُّهُ فيها أعداء الله على المسلمين من عُبَّاد الأصنام والأوثان، وألَّف العلماء قبله مؤلفات كثيرة في بيان هذه الشرور والتحذير منها، ولكن الله وفقه للقيام بمحاربة هذه الشرور والنشاط فيها، وبذل الدروس المفيدة والمحاضرات العظيمة، وساعده في ذلك من مَنَّ الله عليه بالهداية من العلماء الأخيار، من أبنائه وغيرهم من علماء عصره الذين وفقهم الله للهداية حتى حاربوا هذه الشرور، وحتى طهر الله بهم هذه الجزيرة منها، ولاسيما شمالها.

وحصل في اليمن والهند والشام والعراق وغير ذلك من آثار هذه الدعوة خير كثير، ونقل العلماء إلى بلادهم عن علماء هذه البلاد ـ حين يجتمعون بهم في الحرين وغيرهما \_ هذه العقيدة الطيبة، ونشروها في بلاد كثيرة؛ الهند، والشام، ومصر، والعراق، وغير ذلك، حتى هدى الله بذلك من شاء من أهل تلك الملاد.

فكل مجتمع ينشط فيه الحق ويكثر فيه دعاة الحق يختفي فيه هؤلاء الضالون من المنجمين والكهنة والسحرة، ودعاة الشرك، وكل مجتمع يغلب فيه الجهل ويقل فيه العلم يكثر فيه الباطل وأهله ويجدون مجالاً لنشر أباطيلهم.

والواجب على أهل العلم والإيمان في كل مكان في هذه الجزيرة وفي غيرها أن يبذلوا وسعهم في محاربة الباطل، ونشر الحق، بالمحاضرات، والدروس، والندوات، وخطب الجمعة، وخطب الأعياد، وغير ذلك عند كل مناسبة، وفي الإذاعة والتلفاز، وفي الصحافة حتى ينتشر الحق، وحتى يعلم الجهال ما وقعوا فيه من الباطل، وحتى تكشف عورات هؤلاء الضالين من المنجمين والكهنة والرمالين والسحرة،

ودعاة الباطل بسائر أنواعه.

<del>=</del>(1.)<del>--</del>

وإني أنصح كل مسلم أن يعنى بكتاب الله: وهو القرآن الكريم، ويتدبره فيكثر من تلاوته، ويتدبر معانيه، وكذلك يتدارسه بعض إخوانه حتى يستفيد بعضهم من بعض، وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحضر حلقات العلم، ولاسيما في هذا العصر الذي قلّ فيه العلم وغلب فيه الجهل في غالب الأمصار.

والواجب على كل من تهمُّه نفسه ويخشى عليها الهلاك أن يحرص على طلب العلم وعلى حلقات العلم ليستفيد ويفيد، ولو بعُدَت دياره، فعليه أن يسافر لطلب العلم لدى علماء السنة حتى يحضر دروسهم ويستفيد مما يقال عن الله وعن رسوله وعن أهل العلم والتحقيق والبصيرة؛ لبيان ما وقع الناس فيه من الباطل، ولبيان ما أوجب الله وما حرم الله حتى يكثر العلم وينتشر الخير، وقد منَّ الله سبحانه في أول هذا القرن، وفي آخر القرن الرابع عشر بحركة كثيرة إسلامية، وانتباه ويَقَظَة عظيمة بأسباب المحاضرات والندوات

الكثيرة، وما يلقى في الصحف وفي الإذاعات، وفي الخطب المنبرية، وفي غير ذلك من الاجتماعات من أنواع العلم والخير في بلدان كثيرة، فحصل بذلك بحمد الله خير كثير ويَقَظَة وانتباه.

فنسأل الله أن يزيد المسلمين خيراً، وأن يوفق علماءهم لنشر ما عندهم من العلم، والاستمرار في ذلك، والصدق فيه والصبر على ذلك، وأن يوفق المسلمين لقبول الحق والانتفاع بأهل العلم

والاستفادة منهم، والسؤال عما ينفعهم، قال تعالى: ﴿ فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكُم إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]. وقد بيَّن الله في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله

الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، كما قال الله

سبحانه: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، وقال عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقال سبحانه: ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُواً ءَايَنِهِ. وَلِسَنَدَكُرُ أُوْلُواً الْأَلْبَكِ ﴾ [ص: ٢٩]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقال النبي ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا مَن أبيٰ» قيل: «من أطاعني أبيٰ» قيل: يا رسول الله، ومن يأبيٰ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبيٰ»<sup>(1)</sup> رواه البخاري في صحيحه، وقال ﷺ: «إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم ما ينفعكم»<sup>(۲)</sup>، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم»<sup>(۳)</sup>. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يتفقه في الدين عن إخلاص وصدق، وبذلك يوفق إن شاء الله ويفوز بالمطلوب، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۱۰۲)، وأبوداود (۷).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٣٤٣١).

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (1)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة (٢). والأحاديث في الترغيب في العلم والحث عليه كثيرة، فنسأل الله أن يوفق المسلمين في كل مكان للعلم النافع والعمل به، إنه سميع قريب.

ومن الوسائل لتحصيل العلم النافع: متابعة ما يبث بواسطة إذاعة القرآن الكريم؛ من القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والمحاضرات المفيدة، والندوات العلمية، وبرنامج نور على الدرب، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة.

فنوصي جميع المسلمين في كل مكان بأن يستفيدوا من هذه الإذاعة \_ أعني: إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية \_ لما في ذلك من الخير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٩٦٥)، والترمذي (٢٥٧٠).

العظيم، والعلم النافع، والفوائد المهمة، وكشف الشبهات التي يروجها أهل الباطل... إلى غير ذلك من الفوائد النافعة في الدين والدنيا.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يجزي الحكومة السعودية عن جهودها خيراً، وأن يصلح لها البطانة وينصر بها الحق، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنشر الحق والدعوة إليه والصبر على ذلك، إنه جواد كريم.

هذا العلم المبثوث من الإذاعة المذكورة علم عظيم ساقه الله إلى الناس في كل مكان بسهولة ويسر؛ ليستفيد منه الإنسان وهو في فراشه، وهو في منزله، وهو في سيارته وغير ذلك، فينبغي أن يغتنم هذا العلم ولاسيما برنامج نور على الدرب، نسأل الله أن ينفع به المسلمين، وأن يمن باستمراره على يد العلماء والأخيار الصالحين الموفقين.

# فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة



## فوائد مهمة تتعلق بالعقيدة

بسم الله الرحمن الرحيم (١)، والحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه فوائد تتعلق بالعقيدة:

## الفائدة الأولى: جميع الاعتقادات في النجوم، والبروج، والشهور، والأيام، والأماكن

لا شك أن الاعتقادات في النجوم التي يتعاطاها الكهنة، والمنجمون، والسحرة، والرَّمالون وغيرهم كلها اعتقادات موروثة عن الجاهلية، والكفرة من العرب والعجم، وعباد النجوم، ومن عباد الأوثان والأصنام، ومن غيرهم، فإن الشياطين من الإنس

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۲۰–۱۳۲).

والجن يدخلون على الناس اعتقادات فاسدة إذا رأت قلوبهم خالية من العلم النافع، والبصيرة النافذة، والإيمان الصادق، فإنها تدس عليهم علوماً فاسدة، واعتقادات خاطئة، فيتقبل أولئك هذه الاعتقادات الفاسدة، وهذه الأعمال السيئة؛ لأن لديهم قلوباً فارغة ليس فيها حصانة، وليس عندهم علم يردها ويدفعها، كما قال الشاعر:

### أتاني هواها قبل أن أعرف الهوي فصادف قلبأ خالياً فتمكنا

فإن القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيء، ويعلق بها كل باطل إلا من رحم الله، فإذا انتشرت العلوم النافعة في البلد أو في القبيلة أو في الدولة، وكثر علماء الخير والهدى والصلاح،

وانتشرت العلوم التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ \_ طفئت نار هؤلاء الشياطين، وخمدت حركاتهم، وانتقلوا إلى مكان آخر يجدون فيه الفرصة لنشر ما عندهم من الباطل، وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان، كلما غلب الجهل كثرت الاعتقادات الفاسدة، والأعمال الضارة المخالفة لشرع الله عز وجل. وكلما انتشر العلم الشرعي بين الناس في أي مكان، أو في أي قرية ارتحل عنها الجهل والبلاء، وارتحل عنها من يدعو إلى الاعتقادات الفاسدة والظنون الباطلة، والأعمال الشركية... إلى غير ذلك.

وبهذا يعلم أن الناس في أشد الضرورة والحاجة إلى العلم النافع؛ العلم بالله عز وجل، وبشرعه وبدينه وبكتابه وبسنة نبيه ﷺ، وأن التعلق بالنجوم والبروج وغير هما من المخلوقات أقسام:

ويوطن من المستوف المسهة، ولا خلاف بين أهل العلم، وهو: أن يعتقد أن هذه النجوم والبروج - وهي اثنا عشر برجاً ـ أو الشمس، أو القمر، أو أحداً من الناس أن له التصرف في الكون، أو أنه يدبر بعض الكون فهذا شرك أكبر، وكفر أعظم، نسأل الله العافية؛

لأن الله عز وجل مصرف الكائنات، ومدبر الأمور، لا مدبر سواه عز وجل، ولا خالق غيره، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَامِ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَّهَا ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَيْدِنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَحَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْنَ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَكَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، وقال في سورة يونس: ﴿ إِنَّ رَبَّكُرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْحَرِّيشُّ بُدَبِّرُ ٱلْأَمَّرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفِّ ـ ذَلِكَمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

فهو سبحانه وتعالى مدبر الأمور ومصرف الكائنات وليس معه شريك في ذلك، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي، ولا غير ذلك، ومن زعم أن لله تعالى شريكاً في تدبير الأمور العلوية أو السفلية فقد كفر إجماعاً.

فهو سبحانه الواحد الأحد، الخالق الرازق، ليس له شريك في تدبير الأمور، ولا في خلق الأشياء، ولا شريك له في العبادة، وهو المتصرف في عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، كما أنه ليس له شريك في أسمائه ولا في صفاته، وله الكمال المطلق في أسمائه الحسني وصفاته العليا جل وعلا، قال تعالى: ﴿قُلْهُوَ ٱللَّهُ وَكُمَّ يَكُن لَهُۥ كُفُوا أَحَـٰذٌ ﴾ [سورة الإخلاص]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِلَّهُ كُرْ إِلَهُ وَمِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِشْلِهِ؞ شَى ۖ تُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

## الفائدة الثانية: هل للنجوم تأثيراً في الحوادث والأحوال الفلكية

كل من يعتقد أن لبعض النجوم تأثيراً في الحوادث والأحوال الفلكية من سير النجوم، والشمس، والقمر، وأن لها تأثيراً في هذه المخلوقات؛ في تدبيرها وتصريف شئونها، وأن هذه المخلوقات لها تصرف في الكون بإذن الله، وأنها تدبر كذا وتدبر كذا، وهذا أيضاً باطل وكفر وضلال.

كما يعتقد هذا عبّاد القبور، فإن عبّاد القبور، وعبّاد المشايخ، وعبّاد الصالحين، وعبّاد الأصنام يعتقدون: أن الله جعل لها شيئاً من التصرف في خلقه، وأن لبعض الأولياء تصرفاً في الكون يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وهذا باطل أيضاً، وجهل وكفر وضلال ـ نسأل الله العافية \_ بل التصرف لله وحده، وإنما جعل للعباد أشياء محدودة كإعطاء الله عز وجل الرجل ما يعينه

على أسباب الرزق؛ كاليد، والعقل، والسمع، والبصر، وإعطائه ما يعينه على أسباب النسل والذرية؛ من النكاح، وجعل فيه الشهوة، والميل إلى النساء، وجعل للشمس أشياء محدودة من طبعها بسبب حرارتها، ولها آثار في النباتات، هذه الأشياء كلها من خلق الله سبحانه؛ كطبيعة القمر جعله الله تعالى سراجاً منيراً، ويعرف به عدد الشهور والأعوام والحساب إلى غير ذلك. وكطبيعة الماء، وطبيعة النار وغيرهما.

كل مخلوق جعل الله له طبيعةتخصه ليست متعلقة بالكائنات كلها، أما من ظن أن لبعض المخلوقات تصرفاً في الكائنات، أو أن لها تدبيراً في الكائنات؛ من صنم، أو ولي، أو نبي، أو نجم، أو غير ذلك فهذا كفر وضلال، نسأل الله العافية.

## الفائدة الثالثة : تتعلق بعلم التسيير لا التأثير

فالتسيير للنجوم والكواكب يستدل به على: أوقات البذر، وأوقات غرس الأشجار، والاستدلال على: جهة القبلة، وعلى دخول أوقات الصلاة، وعلى شبه ذلك، وتمييز الفصول بعضها من بعض، وتمييز الأوقات بعضها من بعض، وهذا يسمى بـ: علم التسيير، ولا بأس به، وهو معروف، فإن الله جعل لكل شيء وقتاً مناسباً، وجعل سير الشمس والقمر والنجوم من الدلائل على هذه الأوقات التي يحتاج العباد إلى معرفة خصائصها، وما ينتفع به فيها، كما يستدل بالنجوم أيضاً على البلدان، وعلى مواضع المياه التي يحتاجها الناس ويريدونها... إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَـٰ لَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِلْهَتَدُواْبَهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الانعام: ٩٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَعَلَىٰمَتَ وَبِالْنَجْمِ هُمْ يَهْ مَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، فالله جعل لهذه النجوم في سيرها \_ خصوصاً النجوم المعروفة والنجوم الثابتة \_ عملاً يستدل بها على أشياء كثيرة من أماكن البلاد وجهاتها، وجهة القبلة، وما أشبه ذلك حتى يُهْتَدى بها، ويُسَار على ضوئها في تلك الأماكن الخافية، كل ذلك جعله سبحانه لمصلحة العباد.

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي على لله لله لله الناس في يوم مطير، قال لهم عليه الصلاة والسلام: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» (١).

. فهذا الذي يظن أو يعتقد: أن المطر من الكواكب،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨٠١)، ومسلم (١٠٤).

47

وأن لها تأثيراً فيه، فهذا هو الذي أنكره الله عز وجل، وبين الرسول على إنكاره، فإذا قال: مطرنا بنوء كذا، أو بنجم كذا، هو كافر بالله مؤمن بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب.

فتبين أن الكواكب ليس لها تأثير في المطر ولا في النبات، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ويخرج النبات وينفع عباده بما يشاء، وإنما جعل الله عز وجل غيابها وطلوعها علامات يُهتدى بها في البر والبحر، وسبباً لصلاح بعض النبات ونموه، فإن الله تعالى جعل بعض المخلوقات سبباً لبعض المخلوقات الأخرى، وهو الخالق للجميع، أما إذا أراد القائل بقوله: مطرنا بنوء كذا، بأنه وقت وظرف المطر الذى نزل فيه بإذن الله، مثل أن يقول: نزول المطر في وقت الثريا، في وقت الوسمي، ينبت به بإذن الله كذا وكذا، فيخبر بالأوقات التي جرت العادة بوجود هذه الأشياء

فيها، فهذا لا بأس به، لكن يجب أن يأتي بـ (في) الدالة على الظرفية فيقول: مطرنا في الربيع، في الشتاء، في وقت ظهور النجم الفلاني، وما أشبه ذلك من باب الخبر عن الأوقات، ولا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا؛ لإنكار الله سبحانه ذلك، وحكمه على قائله بأنه كافر به، ولأن ذلك يوهم أن المطر منها؛ فلهذا جاء الحديث الصحيح بالنهى عن ذلك.

ولهذا فرَّق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا وبين مطرنا في كذا وكذا في وقت النجم الفلاني، من باب الخبر عن الأوقات التي جرى فيها نزول المطر، أو جرى فيها النبات الفلاني أو الثمرة الفلانية التي جرت العادة أنها توجد في أوقات معينة، فهذا لا بأس به كما تقدم، وبه يُعلم الفرق بين الجائز والمحرم. والله ولي التوفيق.

## الفائدة الرابعة: عن السحر والسحرة والكهان وسؤالهم وتصديقهم

فنقول: لا شك أن تصديق السحرة والمنجمين والرَّمالين ونحوهم وسؤالهم لا يجوز؛ لأنهم يدَّعون علم الغيب بأشياء يتخذونها ويلبِّسون بها على الناس؛ من الخط في الأرض، أو ضرب الحصي، أو قراءة الكف، أو السؤال عن برج فلان وفلان، وأنه سيموت له كذا وكذا، أو يذكرون له اسم أمه وأبيه، وأنه إذا كان في وقت كذا كان كذا، وكل هذا باطل، وهو من أعمال المنجمين والسحرة والكهان والمشعوذين، فلا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم؛ لأن الرسول على نهى عن سؤالهم وتصديقهم، فقد ثبت أن معاوية بن الحكم جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن عندنا كهاناً، قال: «لا تأتوهم»، قال: وإنَّ منَّا أناساً يتطيرون، قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم»(۱)، وقال على: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له مسلاة أربعين ليلة»(۲) خرجه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي على، وقال على: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»(۳) على، وقال على: «الطيرة شرك»(٤) قالها: ثلائاً.

فبيَّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال الجاهلية التي يجب اجتنابها وطرحها والحذر منها، وأن لا يؤتى أهلها ولا يسألوا ولا يصدقوا؛ لأن إتيانهم وسؤالهم فيه رفع لشأنهم، ويسبب شيوع أمرهم في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۳٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۷ ٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩١٧١٠)، وأبوداود (٣٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٥٠٤)، وأبوداود (٣٤١١).

البلاد، وتصديق الناس لهم فيما يقولون من الأمور الباطلة التي لا أساس لها، ويسبب بعضها وقوع الشرك، وأنواعاً من الباطل والمنكرات، وقد أخبر على: أن الشياطين تسترق السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من السماء مما تتحدث به الملائكة فيكذبون معها مائة كذبة، فيصدقهم الناس بكذبهم؛ بسبب تلك الكلمة التي استرقوها.

فيجب على ولاة الأمور الإنكار عليهم، وعقابهم بما يستحقون شرعاً، وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيب فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال عز وجل: ﴿قُل لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال عز وجل: ﴿قُل لا يعلمه إلا الله سبحانه، لما قال عز وجل: وقل لا يعلمه إلا الله سبحانه، كما قال عز وجل: النمل:

ولما سأل جبريل النبي ﷺ عن الساعة، قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل!».

والمعنى: أني لا أعلمها أنا ولا أنت، قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِنذَ دَبٌّ لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَغَنَّةً يُسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ اللَّهِ وَلَئِكِنَّا كَثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآةَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ الْعَلْمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧، ١٨٨] الآية، وقال سبحانه في سورة النمل:﴿قُلُلَّايَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الآية [النمل: ٦٥]، وقال سبحانه في سورة النازعات: ﴿يَسْئُلُونَكَعَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ٣٠ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِنَهَا ٣٠ إِلَىٰ رَبِّكَ مُننَهَنَّهَا ﴾ [النازعات: ٤٢-٤٤]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهكذا السحرة يدَّعون علم الغيب ومن شأنهم التلبيس على الناس، فالواجب قتلهم من غير استتابة على الصحيح.

وقد وجد في عهد عمر رضي الله عنه ثلاثة من السحرة، وسُئل عنهم، فأمر بقتلهم جميعاً؛ لأن السحرة ضررهم عظيم مع دعواهم علم الغيب، فيضرون الناس كثيراً.

ومن أعمالهم الخبيثة: الصرف، والعطف، والتفريق بين الزوجين والأقارب، بما يفعلون من أعمال السحر وأنواعه الذي يضر الجميع، ويبغض هذا ولهذا وهذا لهذا، مما يتلقونه من الجن والشياطين ويخدمونهم به، فالجن تخدم الإنس، والإنس تخدم الجن؛ فالجن تخدم الإنس بإخبارهم ببعض الحوادث في البلدان القريبة والبعيدة، وتعينهم على ظلم الناس، والإنس تخدم

الجن بعبادتهم من دون الله، ودعائهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك.

وهذا هو استمتاع بعضهم ببعض المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعُكَا يَكُمْ تَشَكَّكُمُ تَمُ وَ لَهُ تَعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ الْمِيْنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْشُنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَجَلَنَا اللَّهِ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونكُمْ خَلِلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا النَّارُ مَثُونكُمْ خَلِلِينَ

فعلى ولاة الأمور؛ من الأمراء والعلماء أن يمنعوا الشرور التي تقع في بعض البلدان من السحرة والمنجمين والكهنة، وأن يجعل في الناس من يسأل عنه حتى يقضى عليهم، فالذي يستحق القتل يقتل، والذي يستحق الحبس يحبس، حتى يسلم الناس من شرهم، ولا يجوز التستر عليهم؛ لما يتعلق بوجودهم من الخطر العظيم والشر الكثير، وقد يعالج بعضهم

الناس بالطب العربي وهو يكذب عليهم؛ ليعالجهم بالشعوذة وخدمة الجن، وعبادة الجن من دون الله فينجح مرة ويفشل مائة مرة، وهذا كله من التدليس والتلبيس على الناس وإدخال الشر عليهم، فبعضهم يقول: هات اسم أمك، هات كذا، هات كذا، وأنا أعرف مرضك وأعطيك الدواء المناسب، فيأخذون الأموال الكثيرة ثم لا يفيدونهم بشيء، ولو أفادوهم لم يكن ذلك مسوغاً للمجيء إليهم وسؤالهم ولا تصديقهم، فالشيطان قد يعرف دواء المرض لكن خطره وشره أخطر وأعظم.

فالحاصل: أن الاستفادة منهم في بعض الأحيان لا تسوغ المجيء إليهم ولا سؤالهم، ولو زعم بعض الناس أنهم يفيدونهم وأنهم يعالجون المرض بالطب الشعبي ما داموا قد عرفوا أنهم كهان أو سحرة أو مشعوذون، فقد قال الرسول ﷺ: «ليس منّا من تَطيّر أو

تُطُيِّرُ له، أو تَكهن أو تُكهن له، أو سَحر أو سُحر له»(١). وقد حذر الرسول ﷺ من هؤلاء، وكانوا موجودين في الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليهم ويسألونهم عن علم الغيب؛ لجهلهم وضلالهم، وقد أغنى الله تعالى المسلمين عن ذلك بما شرع الله لهم من الأحكام وبما أباح لهم من الرقية الشرعية، والأدعية، والأدوية المباحة، وقد بيَّن كتاب الله سبحانه وسنة نبيه ﷺ ذلك، وجعل الله لهم الشرع حاكماً بين الناس يرجعون إليه في كل شيء، فلا حاجة لهم إلى الكهنة، ولا إلى المشعوذين والعرافين والسحرة الذين يتعلمون أشياء يضرون بها الناس، ويفرقون بها بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله

جل وعلا، كما قال سبحانه: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَاتَّنْلُواْ الشَّيَاطِينُ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۱۶۲).

عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّاسَ الْسِيْخُرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْسِيْخُرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدِحَتَى يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ فِضَنَةً فَلا تَكْفُرُ فَيْتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَونُ بِهِ مِنْ يَعْمَا مَا يُعْرَونُ بِهِ مِنْ الْمَرْءِ وَزَفْجِهِ وَمَا هُم بِضَالَا يَنَ بِهِ مِن أَحَدِهِ وَمَا هُم بِضَالَا يَنَ بِهِ مِن أَحَدِهِ إِلَا بِإِذْنِ اللَّهِ \* [البفرة: ١٠٢].

فهذه الأشياء السحرية قد تقع، لكن بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا، وإن كانت هذه الأشياء تجري بمشيئة الله وقدره، فيجب أن نعالج قدر الله بقدره، ويجب أن نحارب كل الشرك والمعاصي، مع العلم بأنه لا يقع شيء منها إلا بمشيئته جل وعلا؛ ولكنه سبحانه شرع لنا أن نحاربها، وأن نمتنع منها، وأن تقام فيها الحدود الشرعية.

فالواجب على العلماء وولاة الأمور أن يحاربوا ما حرَّم الله ورسوله بما شرع الله من إقامة الحدود والتعزيرات بما يقضي على وجود المنكرات والكفر والضلال.

وهكذا الطيرة: مثل أن يتطير الإنسان من طائر، أو حمار، أو شهر كصفر وغيره، أو يوم كيوم الأربعاء وغيره، أو من إنسان، والطيرة هي التي تردك عن حاجتك، وهي من الشرك الأصغر، فيجب الحذر من ذلك، وهكذا إذا تشاءم الإنسان من طائر ينعق كالغراب، أو من البومة، فإذا رآها ذلك اليوم قال: لا أسافر، أو إذا نزلت في بيته تشاءم وظن أنه سيحدث سوء في البيت، وهذا من عمل الجاهلية؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك (١)، وفي لفظ آخر: «اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك (٢).

فالمسلم يعتصم بالله ويتوكل عليه، ويعمل بالأسباب الشرعية ولا يتأثر بهذه الأشياء، ولا يتعلق بها، ولا ترده عن حاجته، فإذا ردته عن حاجته وقع في الشرك وشابه أهل الجاهلية، بل على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل.

والتوكل على الله عز وجل يتضمن أمرين:

أحدهما: الاعتماد على الله تعالى، والإيمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وقدره.

الثاني: الأخذ بالأسباب الشرعية والمباحة في علاج ما ينزل به من الحوادث فيجمع بين الأمرين: الإيمان بالقدر، وفعل الأسباب.

<sup>(</sup>۱) رواه أبوداود (۱۸ ۳۴).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۷٤۸).

فالمسلم يعلم أن المرض بإذن الله سبحانه وتعالى،

فالمسلم يعلم أن المرض بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعالجه بالأسباب الشرعية والأدوية المباحة، كما يعالج الظمأ بالشرب، ويعالج الجوع بالأكل، ويعالج الخوف بأسباب الأمن، ويعالج أخطار السرقة بإغلاق بابه، وما أشبه ذلك.

وكذلك في البرد يستدفئ بالنار وبالملابس، وهو مع هذا يؤمن بأن كل شيء بيد الله جل وعلا؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم في الصحيح(١).

فالمسلم يعالج مريضه ويأخذ بالأسباب، فإذا مات

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٨١٦).

له ميت احتسب وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل»،ولا يقول: لو أني سافرت إلى بلاد كذا لكان كذا، وكذلك عليه أن يبيع ويشتري ويأخذ بالأسباب فإذا خسر فليقل: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل»، ولا يقول: لو أني بعت هذه البضاعة في مكان كذا لكان كذا، انتهى الأمر، وما كتبه الله قد وقع فلا اعتراض على قدر الله، ولكن الأخذ بالأسباب مشروع، فانظر وتأمل إذا كان البيع والشراء في المحل الفلاني أحسن فاعمل بذلك أولاً، وأما بعد وقوع الحادث أو الخسارة في البيع فقل: «قدر الله وما شاء فعل»، ودع كلمة (لو) فإنها تفتح عمل الشيطان، كما قال النبي ﷺ. والله و لي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

# التداوي بالأدوية الباحة شرعاً



# التداوي بالأدوية المباحة شرعاً

الحمد لله(۱<sup>)</sup>، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير؛ عملاً بقول الله تعالى:﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية:

ه٥]، وقوله تعالى:﴿وَنَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْدِرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَثُواْ بروم : بروده ي

عَلَىٰ الْإِنْمِوَالْمُدُونِ ﴾ [الماندة: ٢]، وقول النبي ﷺ: «الدين النصيحة» ثلاث مرات، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال:

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (۸/ ١٦٠–١٦٣).

«لله، ولرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(۱).
ونظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممر
يدّعون معرفة الطب ويعالجون عن طريق السحر أر
الكهانة، وانتشارهم في بعض البلاد واستغلاله،
للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل - رأيت
من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك مر
خطر عظيم على الإسلام والمسلمين؛ لما فيه مر
التعلق بغير الله تعالى، ومخالفة أمره وأمر رسوله على
فأقول مستعيناً بالله تعالى:

يُجوز التداوي اتفاقاً، وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدويا المباحة شرعاً، حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية المباحة، ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۲).

**—**(••)

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم، فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة ونحوهم ممن يدّعون معرفة الغيبيات؛ ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن؛ ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال، لكونهم يدّعون أمور الغيب، وقد روى مسلم في صحيحه، أن النبي ﷺ قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»، وعن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ﷺ، رواه أبوداود، وخرجه أهل السنن الأربع، وصححه الحاكم عن النبي ﷺ بلفظ: «من أتى عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ﷺ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنأ فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» ﷺ، رواه البزار بإسناد جيد.

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم، وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك.

فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال؛ لما في إتيانهم من المحذور؛ لأن الرسول على قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم؛ لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر

٥٧

الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة.

كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر؛ ولأنهما لايتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه، والمصدق لهم بدعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله ﷺ، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً، كنمنمتهم بكلام لا يفهم، وكتابة الطلاسم: وهي الحروف المقطعة، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضى بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم.

كما لا يجوز لأحد من المسلمين الذهاب لأحد من الكهان ونحوهم لسؤاله عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما سيكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء، أو العداوة والفراق، ونحو ذلك؛ لأن هذا مر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

والسحر من المحرمات الكفرية، كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة: ﴿وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِدِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وَمَا هُم يضكآرِينَ بِدِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَصَهُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰ مُالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَ وَلِي تَنفَعُهُمْ لَوَ البقرة: ١٠٢].

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يوفق المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم، حتى يستريح العباد من شرهم وضررهم وأعمالهم الخبيثة، إنه جواد كريم.

### أنواع العلاج الشرعي للمسحور

أولاً<sup>(۱)</sup>: ينظر فيما فعله الساحر، إذا عرف أنه مثلاً جعل شيئاً من الشعر في مكان، أو جعله في أمشاط، أو في غير ذلك، إذا عرف أنه وضعه في المكان الفلاني أزيل هذا الشيء وأحرق وأتلف فيبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحر.

ثانياً: أن يُلزم الساحر إذا عُرِف أن يزيل ما فعل، فيقال له: إما أن تزيل ما فعل، فيقال له: إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب عنقك، ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي الأمر؛ لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة، كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن الرسول على أنه قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»(٢)، ولما علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها.

<sup>(</sup>١) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (٨/ ١٤٤-١٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۸۰).

ثالثاً: القراءة، فإن لها أثراً عظيماً في إزالة السحر: وهو أن يقرأ على المسحور أو في إناء آية الكرسي وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة طه، ومعها سورة الكافرون، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، ويدعو له بالشفاء والعافية، ولاسيما بالدعاء الثابت عن النبي ﷺ وهو: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»(١)، ومن ذلك ما رقى به جبرائيل النبي ﷺ وهو: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أ**رقيك»<sup>(۲)</sup>، و**يكرر هذه الرقية ثلاثاً، ويكرر قراءة: ﴿فُلْهُوَ اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ و(المعوذتين) ثلاثاً، ومن ذلك أن يقرأ ما ذكرناه في ماء ويشرب منه المسحور،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۰۷۹۳)، وابن ماجه (۳۵۱٤).

جاء في النشرة) وذكره غيره.

ويغتسل بباقيه مرة أو أكثر حسب الحاجة، فإنه يزول بإذن الله تعالى، وقد ذكر هذا العلماء رحمهم الله، كما ذكر ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) في باب (ما

رابعاً: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ فيه ما تقدم من الآيات والسور السابقة والدعوات فيشرب منه ويغتسل، كما أن ذلك ينفع في علاج الرجل إذا حبس عن زوجته فتوضع السبع الورقات من السدر الأخضر في ماء فيقرأ فيه ما سبق ثم يشرب منه ويغتسل، فإنه نافع بإذن الله جل وعلا.

والآيات التي تقرأ في الماء وورق السدر الأخضر بالنسبة للمسحورين، ومن حبس عن زوجته ولم يجامعها هي كما يلي: ١- قراءة الفاتحة. ٣- قراءة آيات الأعراف، وهي قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِتَايَةِ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِفِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ ثُمِّينٌ ﴿ ﴿ وَثَرَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِكَ هَلْنَا لَسَيْرُ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 🕲 قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَنيْرِينَ 🟐 يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ شَ ۗ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓأ إِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّاۤ أَن ثُلْقِىَ وَإِمَّاۤ أَن

نَكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُوَّأُ فَلَمَّا ٱلْقُواْ سَكَرُوّا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِخْرٍ عَظِيمٍ (١١) ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِق عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُهُلِمُوا هُنَالِكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهَ وَانْقَلَهُوا صَنِعِرِينَ ٣٠٠ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَيْجِدِينَ ٣٠٠ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ كَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠٦-١٢٢]. ٤- قراءة آيات في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْدُ ٱفْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيهِ ﴿ ثَالُّ فَلَمَّا جَأَهَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْفُوا مَا أَنتُم مُلْقُوبَ ﴿ فَكَنَّا ٱلْفَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَا حِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلْهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ( الله الله العَقَ بِكِلِمَنتِهِ وَلَوْكَرَهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [٧٩-٨].

٥- قراءة آيات في سورة طه، وهي قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَنُمُوسَىٰ إِمَّاۤ أَن تُلْقِى وَإِمَّاۤ أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ ثَا قَالَ بَلْ ٱلْقُواَۗ فَإِذَا حِالْهُمُ وَعِصِينُهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ ثَا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ،خِيفَةَ مُّوسَىٰ ﴿ ثَلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَسَا ٱلْأَعَلَىٰ ﴿ ثَالَ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴾ [طه: ٦٥-٦٩].

٦- قراءة سورة الكافرون.

 ٧- قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: وهما سورة الفلق والناس (ثلاث مرات).

٨- قراءة بعض الأدعية الشرعية مثل: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً» (ثلاث مرات) فهذا طيب، وإذا قرأ مع ذلك «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك» (ثلاث مرات) فهذا طيب.

وإن قرأ ما سبق على المسحور مباشرة ونفث على رأسه أو على صدره فهذا من أسباب الشفاء بإذن الله أيضاً كما تقدم.

# الطرق الشرعية للوقاية من السحر

ينبغي للمؤمن(١)، بل الواجب عليه أن يحذر هؤلاء، ويحذر سؤالهم، ويتحرز بالأوراد الشرعية والأذكار الشرعية، ويبتعد عن خرافات السحرة والمشعوذين، ومن اعتصم بالله كفاه الله جل وعلا، لكن أكثر الناس ليس عندهم عناية بالأوراد الشرعية، ولا عناية بالقرآن، ولا عناية بما جاء عن النبي ﷺ؛ ولهذا تتمكن منهم الشياطين، وتلبس عليهم، وتزين لهم الباطل؛ لجهلهم وإعراضهم، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَيٰنُ نُقَيِّضْ لَهُ.شَيِّطَنَافَهُوَ لَهُ.قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُن نَـزُثُحُ فَٱسْـتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

وقد أخبر النبي ﷺ: أن الآيتين من آخر سورة البقرة

<sup>(</sup>۱) امجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (۸/ ۱۰۳–۱۱۰).

إذا قرأهما الإنسان في ليلة كفتاه، وهما: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ- وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَكَهِكَنِهِ-وَكُنْيُو - وَرُسُ لِهِ - لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُ لِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ كُلِّيْفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلِيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأُنَّا دَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِناْ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَهُ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَاۚ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٦]، وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»(١١)، أي: كفتاه من كل شر، مع الإيمان الصادق ينفعك الله بهذه الأوراد الشرعية، وأخبر ﷺ أن من قرأ: ﴿قُلُهُوَ ٱللَّهُ أَحَــُكُ ﴾ والمعوذتين صباحاً ومساءً (ثلاث مرات) كفتاه من كل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٠٧)، ومسلم (١٣٤١).

سوء، وهكذا عند النوم، فكان يقرؤها عِين عند النوم، ينفث في يديه: في كفيه، ويقرأ هذه السور الثلاث عند النوم (ثلاث مرات)، ويمسح بهما على ما استطاع من جسده ورأسه ووجهه وصدره، وأخبر أنها تكفى من كل سوء، ولما أصابه السحر وكان يخيل إليه، كما قالت عائشة: يخيل إنه فعل الشيء ولم يفعله، أنزل الله هاتين السورتين:﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّـاسِ ﴾، فاستعملهما ﷺ مع ﴿فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ فذهب عنه ما يجيئه، وعافاه الله من ذلك، وقال علي «ما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين»(١).

فالنصيحة لكل مسلم وكل مسلمة أن يقرأ هذه السور الثلاث قل هو الله أحد، والمعوذتين، صباحاً ومساءً وعند النوم، وفيها الكفاية والخير العظيم، تكفيه من شر السحر وغيره، وأن يكون مؤمناً صادقاً مصدقاً

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٧٤٨).

بما قاله الله ورسوله، وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»(١) من أعظم الأسباب في الوقاية، يقول ﷺ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»، وإذا قالها ثلاثاً كان أكمل، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟! يعني: من الأذى، فقال ﷺ: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك»، وهكذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء» (٢٠). فنوصي الجميع بهذه الأذكار، وهذه التعوذات الشرعية، وبذلك يحصل الخير العظيم والفائدة الكبيرة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۲۰)، ومسلم (٤٨٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤١٨)، وأبوداود (٤٤٢٥).

والوقاية من كل شر، ومما يعين العبد على ذلك: أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم ففيه الهدى والنور، فالإكثار من تلاوة القرآن فيه التبصير، وفيه الدعوة إلى

كل خير، وفيه التوجيه إلى كل خير، اقرأ القرآن وتدبّر معانيه، ففيه الخير العظيم، والدلالة على كل خير،

والتحذير من كل شر، كما قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ هَٰذَا

ٱلْفُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿فُلِّ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ أَيُّ ﴾ [نصلت: ٤٤]، أكثِر من تلاوته ليلاً

ونهاراً ففيه الشفاء والفائدة الكبيرة، يقول الرسول ﷺ: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» (١)، وفيه إرشادك إلى أسباب النجاة، وتعرف الأعمال الطيبة حتى تعمل بها، وتعرف الأعمال الرديئة حتى تحذرها، تعرف صفات المؤمنين والأخيار حتى تأخذ بها، وتعرف صفات الأشرار حتى تحذرها، هذه من

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۳۷).

أعظم فوائد القرآن، تعرف أخبار الماضين وما جرى عليهم من أسباب أعمالهم الخبيثة وتحذرها، وتعرف أخبار الماضين وما حصل لهم من الخير، أخبار المؤمنين وأخبار الرسل بأسباب أعمالهم الطيبة، فتحرص على أعمالهم الطيبة، واقرأ كتب الأذكار التي ألَّفها العلماء، وفيها الفائدة العظيمة، وقد جمعت رسالة صغيرة فيها بعض الأذكار والأدعية مفيدة أيضاً توجد بين الإخوان، توزع من دار الإفتاء سميتها: (تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار)، مختصرة فيما ورد عن النبي ﷺ، وفيما دل عليه القرآن العظيم.

فالمؤمن يعتني بالأذكار الشرعية، والدعوات الشرعية، وقد صح عنه على «سن تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم»(۱)، وفي رواية: «مما بين لابتيها» يعني: من جميع تمر المدينة، العجوة وغير العجوة، كما رواه مسلم في الصحيح،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (٣٨١٤).

ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله، لكن نص على المدينة؛ لفضل تمرها والخصوصية فيه، ويرجى: أن

الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات، وقد يكون على ذكر ذلك؛ لفضل خاص، ومعلم خاص لتمر المدينة لا يمنع من وجود تلك الفائدة من أنواع التمر

الأخرى التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام، وأظنه جاء في بعض الروايات: «من تمر» من غير قيد. فالمقصود: أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وأهمها: الأذار الثمري تروزا أمر الأربان وأهمها:

الأذكار الشرعية، والتعوذات الشرعية، هذا أهم الأسباب. أهمها: طاعة الله، ورسوله، والاستقامة على دين الله، والحذر مما حرم الله من الاستقامة على دين الله، والحذر مما حرم الله من المعامية على دين الله، والحذر مما حرم الله من

الاستفامة على دين الله، والحدر مما حرم الله من المعاصي مع استعمال الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية، هذه الأسباب التي أرشد الله إليها، وأرشد إليها رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الكفاية. وأحذر من سؤال الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين ومن يتهم بذلك، أحذر غاية الحذر.

أما الرقية الشرعية من المعروفين بالخير فلا بأس بها. ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر من الناس ومن الجن والإنس، كما نسأله سبحانه: أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه: أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يمنحهم الهدى والتوفيق، وأن يجعلهم من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يعيذهم من شركل ذي شر. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وأصحابه وسلم.





### الفتــاوي

#### علاج السحر بعد وقوعه

السؤال (١): عن كيفية علاج السحر بعد وقوعه (١)؟ الجواب: يعالج السحر بعد وقوعه بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، من المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، من دون خلوة إذا كانت المريضة امرأة. والله ولى التوفيق.

### الاستعانة بساحر لإخراج السحر

السؤال (٢): هل يُجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد السريع؛ لأنني في ضرورة قصوى، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٢)؟

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) المجموع فتاوي ومقالات متنوعة، (٧/ ١٤٦-١٤٧).

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعده:

لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور، بل الواجب قتلهم، والقضاء عليهم من جهة الدولة، إذا ثبت عليهم تعاطى السحر من طريق المحاكم الشرعية، ونوصيك بتقوى الله سبحانه، وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرات) صباحاً ومساءً، وأن تقولي صباحاً ومساءً: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم) (ثلاث مرات)، وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم، وبعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية، وأن تقرئي: ﴿فُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَــُدٌّ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّـاسِ ﴾ (ثلاث مرات). بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب، وعند النوم، وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوء؛ لأن الرسول ﷺ أوصى بذلك، شفاك الله وعافاك من كل سوء.

ونرى رفع الموضوع إلى رئيس الهيئة بالطائف، وإخباره عن محل الشخص المتهم بالسحر؛ حتى نقيم الدعوى عليه لدى المحكمة لإجراء ما يلزم نحوه.

وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## تعلم حل وفك السحر عن المسحور

السؤال (٣): هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور<sup>(١)</sup>؟

المسحور "؟ الله المستحور" المباح؛ من الأدعية الشرعية، أو الأدوية المباحة، أو الرقية الشرعية، فلا بأس، أما أن يتعلم السحر؛ ليحل به السحر، أو لمقاصد أخرى فذلك لا يجوز، بل هو من نواقض الإسلام؛

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۱۸).

لأنه لا يمكن تعلمه إلا بالوقوع في الشرك، وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهم، والنذر لهم، ونحو ذلك من أنواع العبادة، والذبح لهم والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب، وهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله سبحانه بقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا يَدَعَشَرُ أَلِيْنِ قَوْلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

الذهاب لمن يدَّعي أنه يعالج السحر

السؤال (٤): مرض لي أخ فترة طويلة من الزمن، ذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك، وبعد ذلك قالوا: إن عنده بعض السحر، فذهبت به إلى شخص يدَّعي أنه يعالج مرض السحر، وعالجه بطرق غريبة حسب طرقهم الخاصة

والمعروفة للجميع، وقد شفي بإذن الله، وسؤالي هل أنا آئم بذلك<sup>(١)</sup>؟

الجواب: إذا كان معروفاً بأنه يتعاطى السحر أو علم الغيب، فأنت آثم، وعليك التوبة إلى الله، والرجوع إليه، وعدم العود، وإن كان يتعاطى العلاج بالقراءة والأدعية المباحة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم في الصحيح، وقوله ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام» رواه أهل السنن بإسناد جيد، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سَحَر أو سُحِرَ له، وليس منا من تَطيَّر أو تُطيِّر له، وليس منا من تَكهَّن أو تُكُلِّين له».

فلا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء الكهنة أو السحرة

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۱۸-۱۱۹).

\_(\(\lambda\)\_\_\_

أو العرافين ـ وهم الذين يَدَّعون معرفة أمور الغيب ـ أو يسألهم، فقد يشفى المريض بأسباب كثيرة، وقد لا يشفى، وليس كل مريض يشفى، فقد يعالج بدواء لا يناسب داء، وقد يكون أجله قد حضر فلا تنفع الأدوية، ونفع الأدوية مشروط بعدم حضور الأجل، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَن يُوَخِرَاللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ الله الله عز وجل: ﴿وَلَن يُوَخِرَاللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ الله المجميع.

#### سؤال السحرة والمشعوذين

السؤال (٥): يوجد في بعض جهات اليمن أناساً يسمون (السادة) وهؤلاء يأتون بأشياء منافية للدين مثل الشعوذة وغيرها، ويدّعون أنهم يقدرون على شفاء الناس من الأمراض المستعصية ويبرهنون على ذلك بطعن أنفسهم بالخناجر أو قطع ألسنتهم ثم إعادتها دون ضرر يلحق بهم، وهؤلاء منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج من غير

نصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلتهم وعند دعائهم للمرضى يقولون: (يا الله يا فلان) أحد أجدادهم. وفي القديم كان الناس يكبرونهم ويعتبرونهم أناساً غير عاديين وأنهم مقربون إلى الله، بل يسمونهم رجال الله، والآن انقسم الناس فيهم: فمنهم من يعارضهم وهم فئة الشباب وبعض المتعلمين، ومنهم من لا يزال متمسكاً بهم وهم كبار السن وغير المتعلمين. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا الموضوع (1)؟

الجواب: هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة وهم أيضاً من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي على الله من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» وذلك بدعواهم علم الغيب وخدمتهم للجن وعبادتهم

<sup>(</sup>۱) امجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (٥/ ٢٧٦-٢٧٨).

إياهم وتلبيسهم على الناس بما يفعلون من أنواع السحر الذي قال الله فيه في قصة موسى وفرعون: ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۗ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَكُوا أَعْيُكَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، فلا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم لهذا الحديث الشريف، ولقوله ﷺ: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ وفي لفظ آخر: «من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ. وأما دعاؤهم غير الله، واستغاثتهم بغير الله، أو زعمهم أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موتهم أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل ومن الشرك الأكبر، فالواجب الإنكار عليهم وعدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين، وبين عمل المشركين عباد غير الله، والمستغيثين بغير الله، والمستغيثين بغير الله من الجن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون إليهم، ويزعمون أنهم آباؤهم وأسلافهم، أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة، بل كل هذا من أعمال الشعوذة، ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر.

وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناجر، أو قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه كما تقدم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك، وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]. فهؤلاء قد جمعوا بين السحر، وبين الشعوذة والكهانة والعرافة، وبين الشرك الأكبر والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله، وبين دعوى علم الغيب والتصرف في علم الكون،

Λí

وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح، ومز أعمال الشعوذة التي حرمها الله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥] فالواجب على جميع المسلمين \_ العارفين بحالهم . الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتهم، وأنها منكرة. ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور ـ إذا كانوا في بلاد إسلامية \_ حتى يعاقبوهم بما يستحقون شرعاً؛ حسم لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم وتلبيسهم. والله و لى التوفيق.

## الذهاب إلى الكاهن لقتل الجن

السؤال (٦): هل يجوز لبعض الناس أن يذهبوا إلى الكهان؛ لعلمهم أنهم سوف يقتلون الجن الذي بهم أو يخرجونهم (١)؟

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱٤۷–۱٤۸).

الجواب: هذا كله لا يجوز؛ لأن الكهنة يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهلية،والكاهن له صاحب من الجن يأتيه ويخبره أن في المكان الفلاني كذا، وفي المكان الفلاني حصل كذا، وفي الشام مات فلان. إلى غير ذلك.

فهكذا تتناقل الشياطين الأخبار، فيظن الجاهل أن هذا الكاهن أو الرَّمَّال يعلم الغيب، وإنما هي الشياطين تنقل له بعض الأخبار فيتظاهر للناس أن عنده معلومات عن الغيب، وقد يستخدم بعض الشياطين الآخرين الذين لهم قوة من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فيأتون بهذا الشيطان الذي تلبس في المريض أو في المجنون، فإذا أرضاهم هذا الإنسى بعبادتهم من دون الله أو نذر لهم وذبح لهم من دون الله ـ إذا أرضاهم بذلك، قد يحضرون الشيطان الذي تحت إمرتهم فيقولون: إما أن تفعل كذا وكذا وإلا قتلناك، وإلا سجنَّاك، وإلا فعلنا بك كذا وكذا، فيدع

عمله القبيح من أجل طاعته لسادته من الشياطين والرؤساء فيحصل نفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الضارة، وليس هذا بعذر، ولا يجوز إتيان هؤلاء الكهنة والعرافين أبداً، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ لأن النبي على زجر عن ذلك.

ولو قدر له أنه انتفع به بعض الناس عن طريق الشرك فليس بعذر، فعبًاد الجن قد ينتفعون بالجن، لكن ضررهم أعظم، فقد يأتيهم الجني بأشياء أو بدراهم يسرقها، فهذا ليس بعذر في عبادة الجن واتخاذهم آلهة مع الله \_ نسأل الله العافية \_ وكان أهل الجاهلية تكلمهم الأصنام: تأتي الشياطين في جوف الأصنام فيكلمون الناس الذين يعبدونها من دون الله، ويقولون: جرى كذا وكذا، فيغرونهم بالشرك.

# ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين

السؤال (٧): يقول السائل: أنا شاب أؤدي الصلاة المفروضة وأحافظ عليها والحمد لله، ولكنى تزوجت

امرأة وخلفت منها ثلاثة أولاد وما خلفت من ولد إلا عاش سنتين ومات، وسمعت عن أناس يدَّعون أنهم صوفة أي منجمين، فألح عليَّ أهل القرية أن أذهب إليهم وأشتري منهم الذرية \_ هذا حسب ادعائهم \_ وقد رفضت ذلك وقلت لهم: إن الله هو الذي يحيي ويميت، ويهب لمن يشاء الذرية. فأفتوني بارك الله فيكم (۱)؟

المجواب: إن الذهاب إلى المنجمين والعرافين والكهنة أمر منكر في شريعتنا الإسلامية، وقد حذر النبي على من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء؛ لم تُقبل له صلاة أربعين لبلة» خرجه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد على الله الله المنا محمد المنا الله المنا المنا محمد المنا الله المنا المنا المنا محمد المنا الله المنا الم

<sup>(</sup>۱) افتاوي نور على الدرب، (۱/ ١٦٤ -١٦٦).

فالإتيان إلى الكهنة والعرافين والمنجمين أمر منكر لا يجوز في الشريعة، وهكذا سؤالهم وتصديقهم، وقد أصبت في امتناعك من الذهاب إلى هؤلاء المنجمين؛ فهم ليس عندهم علم بهذا، فإن أمر الذرية إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، وقد تكون هناك أمراض داخلية في سبحانه وتعالى، وقد تكون هناك أمراض داخلية في رحم المرأة يمكن عرضها على الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، فربما ظهر لهم أسباب ما يصيب الأولاد بعد الولادة فقد يكون هناك أسباب في

يموتوا، وقد يكون ذلك لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا مانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثر، فتتزوج

الرحم، وأمراض داخلية تخرج معهم وتبقى معهم حتى

ولا مانع من أن نجرب أمراه أخرى أو أكثر، فتتزوج أمرأة ثانية وثالثة تلتمس الذرية، ولعل الله سبحانه وتعالى يهبك ذرية طيبة تعيش، ولا حاجة إلى الاقتصار على واحدة، فالله سبحانه قد وسَّع والحمد لله

ويسًر، وأباح للرجل الزواج للحاجة، وأباح له أن يجمع ثنتين وثلاثاً وأربعاً، فأنت يا أخي يمكنك أن تنسبب وتتزوج امرأة أخرى لعل الله يهبك منها ذرية تعيش، والحمد لله، وعليك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدَّر الله وما شاء فعل، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَيَشِرُ الصَّنِيرِينَ ﴿ وَيَشِرُ الصَّنِيرِينَ ﴾ أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَلْتَهِكَ هُمُ اللهُ هَمَ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُواللّهُ

وصح عن رسول الله على أنه قال: «ما من عبد يُصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف له خيراً منها؛ إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» (١)، ثم يا أخي، الذرية في الحقيقة هم الذين يموتون أفراطاً هؤلاء هم الذرية، ولهذا صح عن رسول الله على أنه قال: «ما تعدون

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۱۸).

الرقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له، قال: «لكن الرقوب هو الذي لم يقدم ولده شيئاً»(١). وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من مات له ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار». قالوا: يا رسول الله، أو اثنين؟ قال: «أو اثنين»(٢).

فأنتَ على خير إن شاء الله مع الصبر والاحتساب، ولكن هذا لا يمنع الأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب، ولكن هذا لا يمنع الأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب، يوجدن فعلى الأطباء المتخصصين، إذا لم توجد امرأة جيدة متخصصة في هذا الشيء، لعل الله جل وعلا أن يسر دواء نافعاً يحصل به الشفاء من هذا المرض، وفي إمكانك أيضاً أن تتزوج امرأة ثانية وثالثة، حتى يتيسر لك الذرية المطلوبة التي تعيش إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٢)، ومسلم (٢٦٣٤).

#### العلاج بطريقة خاصة

السؤال (٨): تقول السائلة: هناك بنت مشلولة في بديها ورجليها وعجز الأطباء عن علاجها وسمع أهلها برجل يعالج بطريقة خاصة، حيث إنهم يضعون الكمون تحت رأسها وفي الصباح يأخذونها إلى الرجل ومعهم هذا الكمون فيقول لهم بأن بها مسًّا من الجنون، فطلب منهم أن يأتوه بجدى فأخذوا له الجدى، فبدأ الرجل بسن السكين فصار الجدى مشلولاً مثل الطفلة، وبعد ذلك قطع شيئاً من أذن الجدى، ومسح بها عند أنف الطفلة ووراء أذنها، وأمر الجدي بالذهاب فقام مسرعاً وقال لهم ابنتكم بخير إن شاء الله، فقامت الطفلة كأن لم يكن بها شلل.

وبعد ذلك كتب لها بعض الأدوية من الحشائش لتتابع العلاج في البيت لكي تشفى تماماً وقبل ان يبدأ في مخاطبتهم يبدأ باسم الله ويقرأ آية الكرسي، ثم يأخذ هذا الكمون وينظر فيه ويبدأ يقول ويصف حالة المريض ما به ومتى وكيف، أرجو أن تدرسوا هذه القضية وتفيدونا برأيكم في هذا. وإن كانت الإجابة بمنع هذا العمل فما الدليل علماً بأن أهل هذه الطفلة سألوني عن الجواب فلم أستطع أن أجيبهم وكتبت إليكم؟ أفيدونا أفادكم الله(١).

الجواب: هذا العمل يدل على أن الرجل كاهن يستخدم الجن ويتقرب إليهم بما يريدون، وأما جعلهم الكمون تحت الرأس وقطع أذن الجدي وما أشبه ذلك فهذا تلبيس حتى لا يكشف أمره، وإنما هو رجل مستخدم للجن وقد يكون بعض الجن مس المرأة في شيء حتى حصل لها ما حصل ثم اتفق معهم على أن يتركها فتركها فحصل الشفاء وليس في الحقيقة من جهة قراءته، وإنما يلبس على الناس بقراءة آية الكرسي أو باسم الله عند إعطائهم الكمون كل هذا تلبيس

<sup>(</sup>۱) «فتاوي نور على الدرب» (۱/ ١٦٨ -١٦٩).

الواجب عدم الذهاب إلى هذا الرجل وأشباهه لقول صلاة أربعين يوماً» رواه مسلم في الصحيح، ولقوله ع عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول؛ فقد كفر الله عنه عنه الله عنه بما أنزل على محمد» رواه أهل السنن، ولقوله ﷺ في الكهان: «لا تأتوهم» وهذا منهم؛ فإن عمله هذا يدل على أنه يستخدم الجن ويسألهم، ويتفق معهم على ما يريدون، ويعطونه ما أراد حتى يعبدهم من دون الله ويعطيهم ما يريدون حتى يخدموه، فلا يجوز سؤال هذا، ولا يجوز أخذ علاجه، ولا الذهاب إليه بالكلية.

#### هذه مشعوذة

السؤال (٩): يوجد بعض الناس من النساء والرجال يدعون أنهم يعالجون المريض عن طريق استحضار الجن، ومن هؤلاء امرأة تستدعي الجن عند معالجة المريض وهي تذكر الله ورسوله على وتقرأ الفاتحة وبعض سور القرآن ثم يحضر الجان ويسلم على الجالسين حوله. ويذكرون أن الفساد منتشر في الأرض وأن الظلم سائر بين الناس ثم يصف العلاج من بعض الأعشاب.

ومن ضمن ما يطلب من المريض أن يذبح ديكاً أو دجاجة ويحددها بلون من الألوان ويضعها على صدر المريض ويقول: بمشيئة الله يزول هذا المرض عن المريض.

ولكن بعد أن يتم الشفاء يطلبون من المريض أن يزورهم في السنة مرة أو مرتين عند عيد الفطر أو الأضحى أو في رجب، وللأسف يعود المرض على المريض أو أحد أقربائه مما جعل لها الأثر الكبير في قلوب من يذهب إليها أو غيرهم، وأن من يذكرها بسوء أو يقول: إنها مشعوذة \_ إن جاز له التعبير عند هؤلاء يردون عليه بقولهم: إنها طيبة ويغدقون عليها المدح، ويدعون لها بالستر والرضا من الله. فهل يجوز الذهاب إلى هذه المرأة بغرض العلاج إذا عجز الطب

الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله(١).

الجواب: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز أن تؤتى لطلب العلاج ولا للسؤال عن شيء، هذه مشعوذة ويطلق عليها كاهنة وعرافة فلا يجوز إتيانها ولا سؤالها، بل يجب إبعادها عن الأرض والقضاء عليها إن كانت غير سعودية ويجب أن تؤدب وتبعد، وإن كانت سعودية يجب أن تؤدب وتضرب وتسجن حتى تدع هذا العمل القبيح فإن التقرب إلى الجن واستحضارهم والاستعانة بهم في العلاج من أعظم الشرور ومن أعظم الفساد، وقد يفضي إلى الشرك فقد تدعوهم من دون الله وقد تستغيث بهم وقد تقرب إليهم بعض القرابين من الذبائح وهذا شرك أكبر نعوذ بالله، وقد قال النبي ﷺ: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» رواه مسلم في الصحيح.

<sup>(</sup>١) افتاوي نور على الدرب، (١/ ٣٨٤-٣٨٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.

فهذه من العرافات فلا يجوز إتيانها ولا سؤالها، وذلك مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً يفضي إلى فساد كبير وإلى الشرك الأكبر، ومما يدل على خبثها وفسادها أنها تأمر بذبح بعض الحيوانات ويجعل على المريض، وهذا من الكذب وليس له دخل في العلاج ولكنها تلبس به وربما بعد حين تأمر بذبحه للجن فيقع الشرك الأكبر.

ومن تلبيسها أنها تذكر الله وتصلي على النبي ﷺ؛ حتى لا يظن بها سوء، حتى يقال: إنها طيبة، ومن تلبس الجن وخداعه أنه يأتي ويقول: الناس فعلوا وفعلوا ويتوجع من ظلم الناس ومعاصيهم حتى يظن الناس به خيراً وحتى يقلدوه ويقبلوا علاجه، فكل هذا تلبيس وخداع. فالواجب الحذر منها، والواجب على من عرفها أن يرفع أمرها إلى ولاة الأمور، إلى أمير البلد والحاكم القاضي، حتى يقوموا بما يلزم من جهة إبعادها وتأديبها ومنعها من هذه الأعمال القبيحة.

### التداوى عند السحرة والكهنة

السؤال (١٠): سماحة الشيخ: هل يجوز التداوي عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا(١)؟

الجواب: لا يجوز التداوي من السحرة والكهنة؛ لأن النبي على نهى عن إتيان الكهنة والسحرة. قال على الا تأتوهم، وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» رواه مسلم في الصحيح.

والعرّاف يطلق على الكاهن، والمنجم، والساحر،

<sup>(</sup>۱) افتاوی نور علی الدرب، (۱/ ۳۸۷–۳۸۸).

والرمال وأشباههم. وقال ﷺ: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من سحر أو سُحر له، وليس منا من تكهَّن أو تُكهِّن له»(١). فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين، ولا الكهنة، ولا المنجمين، بل يحذرهم غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ فسؤالهم منكر وليس من الشرك، وتصديقهم بأنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر؛ لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب غير الله سبحانه من نبي أو غيره فهو كافر؛ لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿قُلْلَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

وتعالى، قال تعالى: ﴿قُلُلَايَعَكُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، الغيب عنده سبحانه وتعالى ليس إلى غيره.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ١٦٢).

## السحر إذا لم يسبب شيئاً من الشاكل

السؤال (١١): ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية، ولم ير أنها تنفعه فتحول إلى السحر، ويقول: إنه لا يضر ما دام أنه لا يسبب شيئا من المشاكل (١٠)؟

الجواب: السحر منكر وكفر، وإذا كان المريض لم يشف بالقراءة فالطب أيضا لا يلزم منه الشفاء؛ لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود، فقد يؤجل الله الشفاء إلى مدة طويلة، وقد يموت الإنسان بهذا المرض، وليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، وليس ذلك بعذر إذا عالج عند إنسان بالقراءة ولم يظهر له الشفاء أن يتوجه إلى السحرة؛ لأن المكلف مأمور بتعاطى الأسباب الشرعية والمباحة، وممنوع من تعاطى الأسباب المحرمة، كما قال النبي ﷺ: «عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرام» وروي عنه ﷺ أنه قال:

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۱۲–۱۱۳).

()..)<del>-</del>

«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».

فعلى المسلم الصبر والاحتساب، والتقيد بما أباح الله له من الأسباب، والحذر مما حرم الله عليه، مع الإيمان بأن قدر الله نافذ وأمره سبحانه لا راد له، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلاّ أَن يَشَاءَ أَللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

## هذا العمل من الكهانة المحرمة

السؤال (١٢): يوجد في مدينتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة وهذه الطريقة هي أنهم يأتون بسلة طاهرة، ويضعون بداخلها قرآناً ويغلقون فتحتها سحادة الصلاة ويضعون فوق السجادة مفتاحاً، ويضعون على جانب السلة قلماً وتحته ورقة،و يأتى شخصان يحملان السلة ويحركانها، وآخر يقرأ سورة الجن، وعندما يقرءونها تأتى روح ميت ويسألونها بعض الأسئلة، وتجيب بواسطة القلم والورقة، والأسئلة التي في علم الغيب تقول الله أعلم، والأسئلة التي لا تستطيع أن تجيب عليها كتابة بواسطة الورقة والقلم تقول فيها أيضاً: الله أعلم.

والمهم، هل هذه فعلاً روح ميت أم أنها جني؟ وما الحكم في مثل هذا العمل (١)؟

<sup>(</sup>١) فغتاوي نور على الدرب، (١/ ١٦٦ -١٦٧).

الجواب: هذا عمل منكر ولا يجوز، وهو من الكهانة المحرمة، فلا يجوز فعل هذا بالكلية، وهذا عمل من أعمال الشياطين، وليس من أرواح الموتى، بل من أعمال الشياطين التي يُلَبِّسون بها علىٰ الناس، ويأخذون أموالهم بالباطل، وهذا عمل لا يجوز، وهو من أعمال الكهانة، والواجب على ولاة الأمور منع هذا، وتأديب من فعله حتى لا يعود لمثله، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في هذا، ولا أن يسألهم عن شيء؛ لقوله ﷺ: «من أتى عرافاً، فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». ولقوله ﷺ: «من أتى عرافاً، أو كاهناً، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد

وهذا من جنس العرافين والكهنة، وهذه الأرواح التي تحضر من الجن والشياطين وليست من أرواح الموتى.

يدعون ولايته ويسألونه عما غاب ويحلفون به السؤال (۱۳): يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من حجرته، يقال له الشيخ موسى، والناس يذهبون إليه للبركة، وإذا غاب شيء ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم على مكانه، وبعض الجهلة يحلفون به، وينذرون له النذور، وأهله يتلقون الهدايا من الناس ويعيشون عليها، من نقود أو أجهزة أو بهيمة الأنعام، ويقسمونها بينهم، وإذا سألنا عن صلاته يقال إنه يصلي، ولكن أين بصلى الجمعة وهو لا يخرج من حجرته أبداً، يقولون:

فماذا عن هذا الرجل؟ وماذا عن حكم ما يأكله أهله من الهدايا؟ وهل هذا من الأولياء؟ أفيدونا بارك الله فيكم (١)؟

إنه يصلي في أي مسجد، وأحياناً في الحرم بمكة، وهو

مع ذلك يشرب الدخان.

<sup>(</sup>١) افتاوي نور على الدرب، (١/ ١٦٩ - ١٧١).

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد...

فهذا الرجل وأشباهه من جملة الدجالين المضللين، الذين يتأكّلون بما يدَّعونه من ولاية أو من علم الغيب أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يُسأل، ولا يجوز أن يُهدى إليه، بل يجب أن يستتاب من أعماله السيئة من جهة ولاة الأمور، فإن تاب وإلا وجب قتله؛ لأن هذا مضلل ملبِّس على الناس يستخدم الجن، ويسألهم عن بعض الأشياء أو يكذب على الناس.

فاعتقاد الناس فيه بأنه يعلم الغيب، وأنه يخبرهم عن حاجاتهم الغيبية، فهذا يدل على أنه إما أنه كذاب ودجال، وإما أنه يستخدم الجن ويسألهم عن بعض الأشياء التي قد يعرفونها من جهة استراق السمع، أو من جهة تجولهم في البلدان، ويكذب معها مائة كذبة وأكثر، والرسول على قال: «من أتى عرافاً فسأله عن

محمد ﷺ. والتبرك به لا يجوز لأنه ضال مضل، لا يجوز التبرك به، ولا يُتبرك بغيره من الأشخاص؛ لأن البركة تطلب من الله عز وجل، لا من زيد ولا من عمرو، فالواجب في مثل هذا أن يُكشف أمره لولاة الأمور، لعلهم يزيلون هذا الشخص، ويمنعونه من تعاطيه هذه الأعمال الخبيئة المنكرة، أو لعلهم يسجنونه.

المقصود أن عمله هذا منكر، ولا يجوز إقراره عليه من حكومة إسلامية، ومن علماء المسلمين، ومن أهل الحل والعقد، بل يجب القضاء عليه ومنعه من هذا العمل السيئ.

ثم من أدلة فساد حاله كونه لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، وهذا منكر عظيم، سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار، فشهود الجمعة كذلك، فشهود الجمعة كذلك، ودعواه أنه يصلي في كذا وكذا وهو لا يُرى، أو أنه يصلي في المسجد الحرام، فكل هذا دجل وكذب يطن الناس أنه ولي، وأنه يخرج ويذهب ولا يُرى أو أنه يُذهب به إلى مكة كرامة له، وهذا ليس من كرامات الأولياء بل هذا من الباطل، وهذا من شعوذة الشياطين، وكذبهم على الناس، فقد تحمل الشياطين بعض الناس إلى أماكن بعيدة.

فالمقصود أن هذا من عبيد الشيطان وليس من عبيد الله، بل يجب الإنكار عليه، ولا يُهدى إليه ولا إلى أهله، ولا يصدق، ولا يُسأل، بل يجب أن يعاقب حتى يدع هذا العمل، وحتى يصلي مع الناس، وحتى يتوب إلى الله عز وجل، وحتى يدع ما يدّعيه من دعوى علم الغيب، فإن تاب وإلا وجب قتله نسأل الله السلامة والعافية.

### من ادعاء علم الغيب

السؤال (١٤): هناك بعض الناس نأتي إليهم في بعض المشاكل فيقولون: نستخير لك الله، أو نفتح لك الكتاب، أو ننظر لك الخيرة، ليحدثوك عن المستقبل، ويعالجوك مما بك من المصائب، فهل هذا صحيح أم \(\frac{1}{9}\)?

الجواب: هذا غلط، فإنهم لا يعلمون الغيب، إن أرادوا أن يفكروا في الدواء والعلاج فلا بأس، أما أن ينظروا في أمر معناه أنهم يعلمون الغيب بطرق يقرءونها أو يكتبونها أو يفكرون فيها، فهذا لا صحة له أمداً.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلُلَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وهو سبحانه الذي يعلم الغيب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مفاتح

<sup>(</sup>۱) افتاوي نور على الدرب؛ (۱/ ۳۸۱).

الغيب خمسة، لا يعلمهن إلا الله (١١)، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ مِعِلَمُ السَّاعَةِ وُيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَمَّلُومَا فِي الْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْ يِبِ عُذَا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْ يِبِ عُنَا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مِاذَا تَكْ يَبِي أَنْ وَاللهِ عَلَيْهُ خَيِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤] سبحانه وتعالى.

ويقول الله له: ﴿قُلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللّهُ وَلَوْكُنتُ أَعَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٨].

فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما هو نذير وبشير لعباد الله.

فالذي يدعي أنه يستخير للمريض، أو يستفتح للمريض أو يفكر للمريض حتى يعلم ما وراء علم الأسباب، بل علم آخر وهو علم الغيب هذا لا يجوز، وهذا باطل، ومن يدعي علم الغيب فهو كافر والعياذ بالله.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم (١١٢٥).

السؤال (١٥): يوجد ناس عندنا يقولون: إننا أبناء الشيخ عيسى أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتي هؤلاء ويسألون الناس وقد لبسوا لباساً أخضر على رءوسهم من حرير وفي أيديهم أسياخ من حديد إذا أعطيتهم وإلا غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رءوسهم. فهل هذا نوع من السحر؟ وهل نصدقهم في هذا، وهل نعطيهم ما بسألون (١٠)؟

الجواب: هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان أو أولاد فلان، وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة، فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغى تأديبهم من الدولة إذا كانت تحكمً

<sup>(</sup>١) افتاوي نور على الدرب، (١/ ٣٨٩-٣٨٩).

الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء، وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك أنت في ذلك، وهذا من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه، وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان، وهذا نوع من أنواع السحر يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة ولو فعلوه حقيقة لضرهم، فإن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه.

ولكنهم يغممون هذه العيون بأنواع السحر، ويستحقون بهذا التأديب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا لمثل هذا العمل القبيح المنكر، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء؛ لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم.

فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا،

وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل.

### الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة

السؤال (١٦): هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس الذي يحمي قطعة حديد في النار فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر بريئاً وإن أحرقته اعتبر مجرماً. أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور المجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة (١)؟

الجواب: لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله بل هذا وسيلة إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء بل هو من الخرافات ومن

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۲۸/ ۳۶۹–۳۵۰).

أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر وليس من جنس الكلاب البوليسية.

وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقاً آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته، أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.

وأما القتيل الذي جهل قاتله فيكمن أيضاً التعرف عليه بطرق أخرى بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.

أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية؛ لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المجرمين بالشم والرائحة.

### ذكر السحر بعد الشرك وقبل القتل

السؤال (١٧): ذُكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل في قوله ﷺ:

"اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، فهل هذا دليل على عظم خطره مع أن القتل أشنع، وقد قيل: إن القتيل يأتي يوم القيامة تقطر أوداجه دماً يوم القيامة ممسكاً بمن قتله ليحاجه أمام الله: يا رب، سل هذا فيم قتلنى؟!(١)

الجواب: ليس القتل بأشنع من الكفر، فالكفر أعظم من القتل؛ لأن صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه. أما القتل فهو كبيرة من الكبائر لكنه دون الشرك، فالقتل أسهل من الشرك؛ لأن المشرك مخلد في النار أبد الآباد إذا مات على شركه، أما القاتل فقد يعفو الله عنه لأسباب كثيرة، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها،

<sup>(</sup>۱) (مجموع فتاوي ومقالات متنوعة؛ (٨/١٣ ١-١١٤).

بل يخرج منها بعد بقائه فيها ما شاء الله، ويدخل الجنة إذا كان لم يستحل القتل، وقد مات على التوحيد والإيمان، كسائر أهل الكبائر دون الشرك، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكُ فِه وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٤].

والخلاصة: أن القتل دون السحر؛ لأن السحر كفر، ولا يتعاطاه الساحر إلا بعد كفر، وبعد عبادته للشياطين؛ ولهذا قرن بالشرك، وقال الله في حق السحرة: ﴿وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولُا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْنَةً لَلَا يَكُنُ فِتْنَةً لَلَا يَكُنُ فِتْنَةً لَلَا يَكُنُ فِتْنَةً لَلَا يَكُنُ فِي البقرة: ١٠٢].

سحر الزوج ليلة الزواج لما يسمى بـ: الربط عن زوجته السؤال (۱۸): يحدث عندنا في ... أن كل إنسان حينما يتزوج في أول ليلة زواجه لا يقوم بواجبه نحو زوجته، بحجة أن هناك سحراً ويسمونه: رباط، أو مربوط، أو ربط، يعني: أنه مربوط عن زوجته ولا بد

# من شيء ليفكه، هل هذا صحيح (١)؟

الجواب: ليس ذلك بلازم ولكنه قد يقع، فقد يبتلى بعض الناس بأن يسحره غيره بما يمنعه عن زوجته؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوكَ لِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَرَفْحِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ الآية من سورة البقرة [البقرة: ١٠٢]، ولكنه إذا استعمل التعوذات الشرعية كفاه الله شر السحرة وغيرهم، وأزال الله ذلك عنه متى وجد.

وعليه أن يقرأ على نفسه آية الكرسي، والفاتحة، وآيت السحر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، ويزول بإذن الله، وقد جُرِّب هذا كثيراً، قد يقرأ له قارئ طيب من أهل الخير والصلاح الذين يرجى فيهم الخير، يقرأ هذا في ماء فيشرب منه ويغتسل منه فيذهب عنه الأذى، أو يقرأ عليه وينفث عليه بذلك فيشفيه الله من ذلك، وكل هذا من أسباب العافية.

<sup>(</sup>۱) [مجموع فتاوي ومقالات متنوعة، (٨/ ١١٦).

## أشكال الأذى التي يتعرض لها المبتلى بالسحر

السؤال(١٩): ما هي أشكال الأذى التي يتعرض لها الإنسان الذي يبتلى بالسحر، وهل يمكن بواسطة السحر التأثير على عضو الرجل (١)؟

الجواب: قد يترتب عليه آثار: منها الخبل، ومنها بغضه لإخوانه أو لزوجته، أو فلان أو فلانة، ومنها: حبسه عن زوجته، ومنها: أشياء غير ذلك، ومنها: أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله... إلى غير ذلك من أنواع الضرر.

### الرمّالـــون

السؤال (٢٠): من هم الرمَّالون (٢)؟

الجواب: الرمَّالون: هم الذين يضربون في التراب ويخطون خطوطاً وربما يضعون عليها وَدَعاً أو حجارة

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ۹۱).

أو كذا أو كذا، ويقولون: إنه يقع كذا أو يقع كذا، أو يصير كذا ويصير كذا، يشبهون بذلك على الناس ويدَّعون به علم الغيب، وذلك باطل، ولا يجوز إقرارهم عليه ولا تصديقهم، بل يجب على ولاة الأمر منعهم من ذلك وعقابهم بما يقتضيه الشرع المطهر، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، عن النبي ﷺ أنه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» والعيافة: زجر الطير، كما تفعل العرب في الجاهلية، إذا مرَّ بهم الغراب ينعق قالوا: يكون كذا ويكون كذا، أو رأوا حماراً مشوهاً أو دابة مشوهة أو إنساناً مشوهاً تطيروا بهذا ورجعوا عن حاجاتهم، هذه من عيافة الجاهلية.

والطرق: هو الخطوط في الأرض، يخطون في الرمل وفي التراب، وربما حفروا أشياء، وربما وضعوا وُدَعاً أو حجراً أو نوى يزعمون: أنه بهذا يكون كذا وكذا.

والجبت: هو الشيء الذي لا خير فيه، ويطلق على الصنم، وعلى السحر، وعلى كل ما لا خير فيه.

مدى صحة حديث «تعلموا السحر ولا تعملوا به» السؤال (٢١): ما صحة حديث سمعته عن النبي (تعلموا السحر ولا تعملوا به»(١)؟

الجواب: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر، بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ شَلْيَمَنَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلْيَمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينُ عَلَى المَّلَكَيْنِ بِبَاطِل مُعْرُونً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ هَرُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولًا إِنَّمَا خَنُ فَيَتَنَدُّ فَلَا تَكُفُرَ فَي يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ الْمَدْونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِقُونَ بِدِهِ بَيْنَ الْمَدْعِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولُا إِلَيْهِ بَيْنَ الْمَدْعُ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ عَنْ الْمَدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ الْمَنْ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَكُوا مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ الْمَذْ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارَتِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ عَنْ الْمُلْ عَلَا تَكُونُ وَمَا هُم بِضَارَتِينَ بِهِ وَلَ أَعْنَ أَلُولُ عَلَى الْمُلْتَوْنَ إِلَا إِلَيْ فِي اللّهُ الْمُقَولُا إِلَيْ وَالْمَوْنَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِقُونَ إِلَا إِلَيْنِ اللّهِ الْمَنْ وَلَكُونَ اللّهَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُلْتَعَانِ اللّهَ الْمُلْكَانِ اللّهُ الْمُنْ وَلَا الْمُلْتَعَالَ الْمُلْكَانِ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْتَعَالَ الْمُلْكَانِ الْمُلْكَانِ اللّهِ الْمُنْ الْمُلْكَانِ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْتَعَانِ الْمُلْ الْمُلْكَانِ الْمُلْتَعَانِ الْمُلْكَانِ اللْمَلْ الْمُنْ الْمُلْكَانِ الْمُنْ الْمُلْتَعَالِقُلُولُ الْمُلْكَانِ الْمُلْكَانِ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْتِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْمِي الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكَانِ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُؤْمِ الْمُلْكِالْمُ الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُنْ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْفِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُ الْمُنْمُ الْمُنْفِقِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» (٦/ ٦٧ ٤ – ٤٦٨).

وَيُنَالَمُونَ مَا يَصَهُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَكِمُواْ لَمَنِ الْمُنْفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَكِمُواْ لَمَنِ الْمُنْفِعُهُمْ وَلَقَدَ عَكِمُواْ لَمَنِ الْمُنْفِعُهُمْ وَلَقِيْسَ مَا شَكَرُواْ لِمِنْفُلُهُمْ مَا شَكُواْ يَعْلَمُونَ اللّهِ مَا مَنُواْ وَاللّهُمْ مَا مَنُواْ وَاللّهُمْ مَا مَنُواْ وَاللّهُمْ مَا مَنُواْ وَاللّهُمْ مَا مَنُواْ وَاللّهُمُونَ اللّهِ مَنْفِرَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللّهِ مَنْفِرَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللّهِ مَنْفِرَا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللّهِ مَنْفَرَا لَمُعْمَلُونَ اللّهِ مَنْفُرَا لَمُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْفُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر، وأنه يضر ولا يفع، فالواجب الحذر منه؛ لأن تعلم السحر كله كفر؛ ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى بفولا للمتعلم: ﴿إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّوْوَكَ بِهِـ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ وَمَا هُم بِهَارَيْنَ بِهِ، مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾، فعلم أنه كفر وضلال، وأن السحرة لا يضرون أحداً إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه سبحانه الكوني القدري لا الشرعي

الديني؛ لأنه سبحانه لم يشرعه ولم يأذن فيه شرعاً، بل حرمه ونهي عنه، وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين، كما أوضح سبحانه أن من اشتراه، أي: اعتاضه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق؛ أي: من حظ ولا نصيب، وهذا وعيد عظيم، ثم قال سبحانه: ﴿وَلَبِنْسُ مَاشَكُرُوْا بِهِ عَ أَنَفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ والمعنى: باعوا أنفسهم للشيطان بهذا السحر، ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَإِنَّـٰقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْ لَمُونِ ﴾. فدل ذلك على أن تعلم السحر والعمل به ضد الإيمان والتقوى ومنافٍ لهما، ولا حول ولا قوة إلا

# فراءة الكف والفنجان وضرب الودع

السؤال (٢٢): صاحب الودع وقارئة الفنجان والكف؛ هل هذا حرام أم حلال<sup>(١)</sup>؟

<sup>(</sup>۱) «فتاوي نور على الدرب» (۱/ ٣٨٦-٣٨٧).

الجواب: كل هذا بدعة، وكل هذا منكر لا صحة له، صاحب الفنجان وقراءة الكف ورمى الودع وضرب الودع أو الحصى، كله من تعاطى علم الغيب، كله باطل، ومنكر ولا صحة له، وهو دجل وكذب وافتراء، كونهم يدعون علم الغيب بأشياء أخرى غير هذا كذب، وإنما يعتمدون على ما تقول لهم أصحابهم من الجن، فإن بعضهم يستخدم الجن ويقول ما تقول له الجن، فَيُصْدُقُونَ ويكذبون، يصدقون في بعض الأشياء التي اطلعوا عليها في بعض البلدان أو استرقوها من السمع، ويكذبون في الغالب والأكثر.

ويتحيلون على الناس حتى يأخذوا أموالهم بالباطل. وهكذا الإنس الذين يخدمونهم يكذبون أيضاً ويفترون ويقولون هذا كذا وهذا كذا وهم كَذَبَةٌ، إنما بأكلون أموال الناس بالباطل.

وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا كله باطل وإن تكرر حدوث ما يخبر به هؤلاء مثل أن يخبروا عن إنسان فعل كذا أو فعل كذا وهم قد شاهدوه في مناطق أخرى، أو أشياء أخبرهم بها الجن أنها وقعت في بلاد كذا وكذا، أو حدث كذا، أو صار كذا، فهم ينقلون عن الجن أخباراً أدركها الجن في بعض البلدان فأخبروا بها أولياءهم وهذا كله لا صحة له، ولا يحكم بأنهم يعلمون الغيب أبداً، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى.

لكن هناك أمور تقع في بعض البلدان فينقلها الجن بعضهم إلى بعض، أو شيء يسمع من السماء؛ يسمعونه من الملائكة، إذا استرقوا السمع إلى السماء، فينقلونه إلى أوليائهم من الإنس، فقد تكون حقًا فيقع ويظن الناس أن كل ما فعلوا وقالوا صحيح، ويكذبون مع ذلك الكذب الكثير كما في الحديث: "إنهم يكذبون معها مائة كذبة»(١) والبعض منهم يكذب أكثر من مائة

<sup>(</sup>۱) «رواه مسلم» (۵۳۷).

كذبة فلا يلتفت إليهم؛ لأن عمدتهم الكذب، وتعاطي الباطل والقول بغير علم، نسأل الله العافية.

والجن كالإنس فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم الفاسق وفيهم الطيب، فالفساق للفساق، والكفار للكفار، والطيبون للطيبين، فالجن الذين يكذبون لبعض شياطين الإنس بإخبارهم ببعض المغيبات التي سمعوها من السماء، أو سمعوها من بعض البلدان مؤلاء يفعلون ذلك لأنهم خدموهم بعبادتهم من دون الله والذبح لهم ونحو ذلك.

فالجن يخدمونهم بهذه الأخبار وهذه الآثار التي بكذبون فيها، وقد يصدقون في الشيء القليل، فيظنهم الناس صادقين في البقية.

### قراءة كتب السحر والتنجيم

السؤال (۲۳): أرجو من فضيلتكم أز، تبينوا حرمة استعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث إنها موجودة بكثرة، وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون: إنها إذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرمة. نرجو الإفادة وفقكم الله (١٠)؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.. أما بعد:

هذا الذي قاله السائل حق، فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب على من يجدها أن يتلفها؛ لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: "من اقتبس شعبة من السحر زاد ما شعبة من السحر زاد ما زاد» (٢)، والله يقول في كتابه العظيم: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَكَمْرُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أحكي حَتَى يَقُولاً إِنَّمَا نَحَنُ فِتْمَنَّةٌ فَلاَ تَكَمُّرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر، فيجب على

<sup>(</sup>۱) «فتاوي نور على الدرب» (۱/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۸۳٦)، وأبوداود (۳۹۰۵)، وابن ماجه (۳۷۲٦).

أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم، وأن يتلفوها أينما كانت.

هذا هو الواجب، ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم ما فيها، وغير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم مما فيها، ولا أن يُقرّها؛ لأنها تفضي إلى الكفر بالله، فالواجب إتلافها أينما كانت، وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يجب إتلافها.

### الصلاة على الساحر ودفنه

السؤال (٢٤): حكم الصلاة على الساحر ودفنه في مقابر المسلمين بعد قتله (١).

البحواب: إذا قتل: لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر الكفرة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يعسل ولا يكفن، ونسأل الله العافية.

<sup>(</sup>۱) دمجموع فتاوي ومقالات متنوعة، (۸/ ۱۱۱).

### الفهسرس

| الصفحة              | الموضوع                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ٣                   | المقدمة                                         |
| V                   | أولاً: السحر وأنواعه                            |
| ة                   | ثانياً: فوائد مهمة تتعلق بالعقيد                |
| ع والشهور والأيام٧٧ | * الاعتقاد في النجوم والبروج                    |
| الأحوال الفلكية ٣٢  | <ul> <li>" تأثير النجوم في الحوادث و</li> </ul> |
|                     | * علم التسيير لا التأثير                        |
| مؤالهم وتصديقهم٣٨   | * السحر والسحرة والكهان وس                      |
| ن شرعاً             | ثالثاً: التداوي بالأدوية المباحة                |
|                     | رابعاً: الفتـــاوى:                             |
| ر بعد وقوعه٥٧       | السؤال(١): كيفية علاج السح                      |
| احر في فك السحر ٧٥  | السؤال(٢): حكم الاستعانة بالس                   |
| حرعن المسحور ٧٧     | السؤال(٣): حكم تعلم فك الس                      |
| أنه يعالج السحر ٧٨  | السؤال(٤): الذهاب لمن يدَّعي                    |
|                     |                                                 |

| السؤال(٥): حكم سؤال السحرة والمشعوذين ٨٠               |
|--------------------------------------------------------|
| السؤال (٦): حكم الذهاب إلى الكاهن لقتل الجن ٨٤         |
| السؤال (٧): ذهابُ من يموت أولاده إلى المنجمين٨٦        |
| السؤال (٨): هذه الطريقة في العلاج من أعمال الكهان. ٩١  |
| السؤال (٩): حكم علاج الناس بأستحضار الجن٩٣             |
| السؤال (١٠): حكم التداوي عند السحرة والكهنة ٩٧         |
| السؤال (١١): حكم من يرى أن السحر لا يضر                |
| مادام أنه لم يسبب شيئاً من المشاكل ٩٩                  |
| السؤال (١٢): حكم من يدعي تحضر الأرواح ١٠١              |
| السؤال (١٣): حكم من يدعي الولاية ويسأله                |
| الناس عن المغيبات                                      |
| السؤال (١٤): هذا من ادعاء الغيب                        |
| السؤال (١٥): نوع من أنواع الشعوذة والسحر٩٠٩            |
| السؤال (١٦): حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف             |
| الجرائم والضالة                                        |
| السؤال (١٧): لماذا ذُكر السحر بعد الشرك وقبل القتل ١١٢ |

| السؤال (١٨): فك السحر عن الزوج المربوط١١٤       |
|-------------------------------------------------|
| السؤال (١٩): ما هي أشكال الأذي التي يتعرض       |
| لها الإنسان المسحورلها الإنسان المسحور          |
| السؤال (٢٠): من هم الرمَّالون؟                  |
| السؤال (٢١): ما مدى صحة حديث: «تعلموا           |
| السحر ولا تعملوا به»؟                           |
| السؤال (٢٢): حكم قراءة الكف والفنجان            |
| وضرب الودع؟                                     |
| السؤال (٢٣): حكم قراءة كتب السحر والتنجيم؟ ١٢٣. |
| السؤال (٢٤): حكم الصلاة على الساحر ودفنه        |
| بعد قتله؟                                       |
| الفهرسالفهرس                                    |

314



#### من نبض الكتاب

إن الكلام عن السحر والسحرة مهم جداً ، لخطره على عقائد الناس وقلوبهم ، ولكونه داء عضال يسري في الأمة ، لذلك يجب على العلماء التنبيه والتحذير من ذلك المرض الخطير الذي يفتك بعقائد الأمة ، وذلك ببيان حكمه ، ووضع جميع الإحتياطات الوقائية كما لو أنه مرض يفتك بالأبيدان .

وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على عقائد الناس في بعض القنوات الفضائية التي تبث السحر والشعوذة للرجال والنساء الكبير والصغير نضع بين يديك أخي المسلم هذه المادة الموسومة برأ حكام السحر والسحرة) للإمام الرباني سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز قدس الله روحه ونور ضريحه وأسكنه الفروس الأعلى.